من نأملات أغسطبنوس

إلهي أعترف لك

کنبست مارجرجس \_ سبورننج

222

من تأملات أغسطينوس

# إلهي أعترف لك

ترجمة: بانوب عوض

Soliloques de Saint Augustin ou مترجمة عن: l'Entretien de l'Ame Avec Dieu.

كنيسة الشهيد مارجرجس - سبورتنج

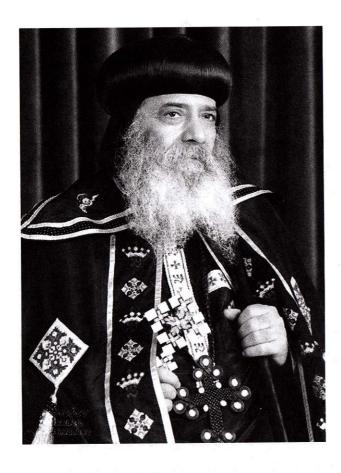

اسم الكتاب: إلهي أعترف لك.

ترجم\_\_\_\_ة: بانوب عوض.

الناش\_\_\_\_ر: مكتبة كنيسة الشهيد مارجرجس ـ سبورتنج.

جمع تصويري وفصل ألوان وطباعة:

مطبعة دير الشهيد العظيم مامرمينا العجائبي بمريوط.

موبايل: ١٥٢٨٥٦ ١١. & تليفاكس: ٤٥٩٦٤٥١ ٣٠

بياسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد. آمين.

#### مقدمة

حياة التأمل كادت تُفقد في القرن العشرين. فقراءة الكتاب المقدس والصلوات تؤدّى بدون تأمل - وهذا كله جعل حياتنا تتصف بالسطحية. لذلك لا نعجب أن نجد إنسانًا من صفوف العابدين يسلك سلوكًا عالميًا.

يقع على الأرض المحجرة. الذي سرعان ما نبت. وما أن أشرقت الشمس حتى يجف من أصوله، كالذين يقبلون الكلمــة بفرح وحالاً ما تجف في حياتهم.

إذن حياة التأمل ضرورة مُلحّة للمؤمن، عليه أن يتدرب عليها فيخصص وقتًا هادئًا للتأمل في كلمة اللَّه، ويستخدمها وينفذها في حياته "وفي ناموسه يهذ (يلهج) نهارًا وليلاً " (مز ۱). بل إن كلمة اللَّه ينبغي أن تكون طعام المؤمن يجتر فيها "حُده وكله فسيجعل جوفك مُرًّا، ولكنه في فَمِك يكون حلوًا كالعسل " (رؤ ١٠: ٩). إن المتأمل في كلمة اللَّه يكشف عن مرارة خطايانا ثم يكسب فمنا حلاوة أشهى من العسل، عندئذ تتحول كلمة اللَّه إلى روح وحياة.

وحياة التأمل تحتاج إلى فترة هدوء. لأن روح الله ساكن داخلنا، وبقدر ما تهدئ نفوسنا بقدر ما نسمع صوت الله قارعًا على قلوبنا ... إن ضجيج العالم ومشاغله أكبر عقبة في اكتشاف هذا الكنز المخفى داخل قلوبنا. حدد لنفسك وقتا تجلس مع نفسك، ومع الإنجيل ... ليس لتدرسه بعقلك ولكن ليعلمك روح الله ما في الإنجيل. درب نفسك على محبة الجلوس مع الله أكثر من الناس ... الناس بأحاديثهم ومجاملاتهم وكتبهم وفلسفاتهم ووسائل أعلامهم. تأكد تمامًا أن عدو الخير يسمح لنا بسماع العظات الكثيرة ولكن لا يسمح لنا بالجلوس مع نفوسنا ومع الله.

# في أي شيء أتأمل؟

١. في خطاياي. في فلتات اللسان والثعالب الصغيرة الساكنة في قلبي.

٢. في محبة الله (الابن الضال)... في كثرة احساناته، في رحمة الله بالبشرية، في التجسد، في الفداء، وفي الصليب.

- ٣. إلى أى حد أنفذ وصايا يسوع كإعلان عن محبتي؟
  - ٤. إلى أي حد أنا أختبر حياة الموت مع المسيح؟
  - ٥. إلى أي حد أنا أختبر حياة القيامة مع المسيح؟
    - ٦. في أي درجة من درجات التوبة أنا أعيش؟

- ٧. ما مدى اشتياقى للسماء والخلود مع المسيح؟
  - ٨. ما هي درجة إحساسي بالغربة في العالم؟
    - ٩. هل أعيش في نقاوة القلب الأعاين الله؟
- ١٠. اختر لنفسك آية يومية وحاسب نفسك على مدى تطبيقها.
  - ◄ أن أكبر عقبة في حياة التأمل اليوم هي عدم تقديرنا:
    - ١. للزمن الذي نصرفه بلا حساب فيما لا ينفعنا.
- ٢. في قيمة نفوسنا التي مات المسيح من أجلها وأعد لها حياة أبدية ... ونفس الآية القائلة "ماذا ينتفع الإنسان لو ربــح العالم كله وخسر نفسه".

وهذه بعض تأملات لرجل عاش في العالم إلى أقصي حدوده ثم اكتشف حياة التأمل وأهميتها ... فعاش أغسطينوس يُخرج لنا دُررًا وعتقاء من كنوز تأملاته. الرب يجعلها بركة لمن يقرأها. آمين.

القمص بيشوى كامل

لو استطعت أن أتذوقه لعرفته من طعم مذاقه.

#### أجابت اليد:

أجاب اللسان:

لو كان ذا جسد لاستطعت أن أتحسسه ... ولكن إلهي كان غير ذلك كله .. ليس جسمًا كاملاً جميلاً،

ولا وجهًا وضيّاءً منيرًا،

ولا نورًا يبهر البصر،

ورلا ترنيمة لها صدى ونغم،

ولا زهرة ولا دهنا،

ولا عسلاً ولا منًا،

و لا طيبًا غالي الثمن،

ولا شيئًا تتوق النفس أن تتملكه.

فإن بحثت عنك يا إلهي فلن أستعين بحواسي.

إذا بحثت عنه فإني أبحث عن نور لم تره عين.

وصوت لم تسمع به أذن.

عطر فائح لن يقوى الأنف على أن يتنسمه.

عذوبة تامة لن يستطيع اللسان يُعبِّر عنها.

تآلف حقيقي يتمنى الإنسان لو يحققه.

نور يضيء كل الأبعاد.

# أخيرا وجدتك

كم كانت نفسي جزعة يا إلهي، وأنا كحمل ضال، حينما بحثت عنك بعيدًا بينما كنت في داخلي!

وكلما جذبتني إليك نفسي أواصل البحث عنك، بدوافع رغباتي، بينما أنت ساكن في قلبي!

أخذت في البحث عنك في كل مكان ... في الأحياء، في الطرقات العامة من مدينة هذا العالم ولم أهتد!

ونظرت من حولي، وفي قصور وجهل، سألت رفاقي عن كنز مخبأ في قلبي!

وأطلقت لجميع حواسي العنان، كرسل أوفياء، لتبحث عنك وتطاردك ... وبقوتها لم تستطع أن تلحق بك وتدركك وقد تملكتها الدهشة كيف اقتحمت يا إلهى قلبى ودخلته!!

#### قالت العين:

او كان ذا لون لرأيته كيف جاز.

### قالت الأذن:

لو كنت سمعته لعرفته من وقع أقدامه.

#### قالت الأنف:

لو تنسمت رائحته لتأكدت من وجوده.

- ٩ .

كائن فوق حدود الزمن وسرعته.

عطر قوي لن تستطيع الرياح أن تبرد رائحته.

مذاق حلو لمن يتذوقه.

اتحاد وثيق لن تنقطع أوصاله.

... إنه الله الذي أحبه وأبحث عنه.

ولكن ... لقد بدأت أحبك بعد أن طال بي الوقت.

رحت أبحث عنك وأخيرًا وجدتك.

كنت معي ولم أكن معك فقد شغلتني عطاياك عن محبتك. سألت الأرض وكل ما تحمله من فوقها.

هل أنت إلهي؟ فقالت: لا.

سألت المياه وكل لججها وما فيها.

فأجابت: لست إلهك، ابحث عنه في العلاء.

سألت نسمات الهواء ... فردت على الفور: لا تنخدع إني لست ربك.

سألت السماء والشمس والقمر والنجوم، فصاحت: لسنا إلهك. فقلت لها: أفلا تخبريني إذن عنه؟!

فهتفت كلها في صوت واحد: إننا صنع يديه.

" لأن أُمُّـورَهُ غـيرَ المنظـورة تُـرى منـذ خلـقِ العَـالم مُدركـةً بالمصنوعات " (رو ۱ - ۲۰ ).

وعدت أسأل نفسي من جديد. من أنا؟ إنسان، مخلوق، عاقل وفان.

ما أصل وجودي وسر بشريتي؟ من أين وجدت ما لم تكن خالقي ... بك أحيا، بك الخليقة!

أنت الإله الحقيقي وليس أحد سواك ... كائن منذ الأزل العظيم الحي ... غير المُدرك ... لا يُحصى ولا يُحد ... لا ينقص ولا يتغير ... عجيب في أعين الملائكة. ترتعد أمامه القوات. لا يُنطَق به. قوي. مستقل بذاته. صور الكائنات العاقلة وغير العاقلة.

ربي اشرح لعبدك الذي يتوسل إلى رحمتك. عرفه من أين له حياته. ألست أنت مصدرها؟ أليس بك وحدك يحيا الإنسان؟ ألست ينبوع الحياة وواهبها؟!

أنت خالقي وأنا جُبلَتك. يداك تفضلتا وصنعتاني وكونتاني. على أن أعرفك وأعرف نفسى.

وعندما عرفت نفسي عرفتك أيضًا لأن معرفتي لك نــور لسبيلي.

كما أن الشر حرمان من الخير فإن الظلمة حرمان من النور. ربي أشكرك ... لقد ملأت قلبي من أنوارك ... ألست أنت ملك الملوك ورب الأرباب؟!

"... الذي وحدَهُ له عـدم المـوت، ساكنًا في نـور لا يُدنى منه، الذي لم يَرهُ أحدٌ من الناس ولا يـَقدر أن يـراه، الذي لـه الكـرامـة والقُدرة الأبدية. آمين" (١ تى ٦: ١٦).

ألست الإله العظيم المتجسد الذي ظهر في صورة بشرية غير مدركة!؟

الله لم يره أحد قط (يوحنا ١).

كيف نعرف ما لم نكن قد رأيناه؟

ليس أحد يعرف الابن إلا الآب.

ولا أحد يعرف الآب إلا الابن (متى١١).

ثالوث في وحدانية تامة، في ذاته الكمال المطلق والمعرفة.

قلت لنفسي: يا له من إنسان شبيه بالعدم قد تجاسر

و عرفك! أليست هذه المعرفة انعامًا منك يا إلهى؟

لا حمدًا يوفى نعمك.

و لا قدرة تصور جلالك.

عظيم وعظمتك لا تُقارَن.

لا بداية ولا نهاية.

مُسبَّح وممجَّد إلى الأبد.

تعلو كل المخلوقات.

لا يجرؤ إنسان أن يقترب من بهائك. ولا تستطيع الأنظار أن تكشف أغوار ضيائك لأن لمعانك يبهرها.

العقل البشري لم يصل إلى الاتساع الذي يفهم فيه كل شيء عنك.

تلك هي سماؤك يا إلهي وفيها مجدك وبهائك.

سماء السموات لإلهنا "الرب عال فوق كل الأمم. فوق السموات مجده. مَنْ مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟ الناظر الأسافل في السموات وفي الأرض" (مز ١١٣: ٤ - ٦).

أيها الثالوث الأقدس: كمال واحد.

وحدة عجيبة لا تتجزأ.

تعدد يتخطى حدود العقل.

حكمة لا تُدرك في مقاصدها.

جوهر واحد يفوق حد الوصف يسمو فوق العقل والفكر. يعلو كل فهم وإدراك الملائكة والبشر.

من أين لي أن أعرفك يا إلهي مالك السموات والأرض؟ لا الشاروبيم ولا السيرافيم يعرفونك تمام المعرفة.

من بهاء عظمتك يسترون وجوههم.

عند أقدام عرشك يصيحون قائلين: قدوس قدوس قـدوس السماء والأرض مملوءتان من مجدك.

- 1 "

ويل لي ...لأني تكلمت وأنا نجس الشفتيْن.

لكن ويل لمن لا يتكلم عنك.

لن أكف عن الكلام ..

أشيد دائمًا بنعمك واحساناتك ... لأنك خلقتني وأضأت فهمي وبفضل أنوارك وجدت نفسى وعرفتها ووجدتك وعرفتك.

ولكن بأية كيفية توصلت إلى علم معرفتك ما لم تكن أنــت قد أعطيتني هذه المعرفة!!

أنت النور الذي أنار حياتي.

لا تصرف وجهك عنى حتى لا أموت.

دع هذا التراب يشدو برحمتك واحساناتك.

سأتكلم يا إلهي برغم أني رماد.

من عمق شقائي وباسم احساناتك أضرع وأتوسل.

ألم يكن صوتك يدوي من قبل مثل الرعد في أذن قلبي حتى قصف بسمعي وسمعت بعده كلماتك وتفتحت عيناي على أضوائك وقت أن عرفتك أنك أنت إلهي!

مضى زمان ولم أعرفك. ويل لهذا الغباء الذي حرمني من وياك!

كنت أعمى وأصم وعشت في رعب ... ورغم دمامة قلبي كنت واحدًا من خليقتك الذي كونته في حُسن وإبداع!

كنت معي ولم أكن معك.

كلما ابتعدت عنك زدت تعلقًا بك ... رأيتك وأحببتك.

لا يستطيع أحد أن يحبك ما لم يرك ولا يراك أحد إلا و أحبك.

لماذا تباطأت حتى تملك على قلبي.

انسَ يارب الأيام التي عشتها وكنت بعيدًا عنك محرومًا من محبتك!

# عرفتك وأحببتك

إلهي ... عرفتك لأنك قد عرفتني، وأحببتك لأنك أحببتني. قوة روحي! أظهر لي ذاتك أيها المعزي لتستمتع بأنوارك عيناي.

مسرة روحي! اقترب مني لترتوي من ينبوع محبتك نفسي لأن فيك مواساة قلبي. شوقني لحبك فأنت حياتي.

التفت إلى لأنك غاية مسرتي.

منك راحتي، حياتي وكل مجدي.

أ أستطيع الوصول إليك؟

ألست أنت مقصدي؟

اجعل لي نصيبًا معك لأنك مرامي.

أيها العريس السماوي لا تبعدني عنك إذا ما اقتربت منك وطوقتك بذراعي.

ترتعد نفسي وكياني لوجودك في داخلي.

اجعل لي نصيبًا وميراتًا في ملكوتك الأبدي.

أحبك يا ربي، قوتي، وصخرتي، حصني ومنقذي.

إلهي ...أنت معيني، حصني المنيع، ملجأي الأمين في كل شدائدي.

حياتي، حارسي، عوني، عزائي في يوم ضيقي.

لينتي ألتصق بك أيها الصالح وحده، فبدونك لا يكون صلاح. افتح أعماق أذني لأصغي تمامًا إلى كلماتك المحيية فتخترق سمعى.

كلماتك سيف ماض.

إلهي ... اجعل تلك الكلمات تدوي كالرعد فتذيب الأرض وكل ما تحويه ... والبحر وملؤه يعج.

بدد يا ربى بأنوارك ظلام عينى. احفظهما من كل بُطل.

ضاعف من رعودك حتى تتلاشى خيالاتها ... أظهر لهما ينابيع المياه وأساسات الأرض ... انزع منهما غشاوتهما لتبصرا بهاءك ... أيها النور الذي لا يُدنى منه.

هب لي حاسة جديدة لتشم رائحة وجودك الزكية فتجذبني وراءك.

نق يا ربي حواسي واجعلها جديرة بأن تتذوق وتحسس حلاوة اللذة لكل من يريد أن يرتشف من رحيق احساناتك.

اجعلني شغوفًا بك على الدوام.

اعطني قابًا ينبض بحبك.

نفسًا تشتهيك.

روحًا يتعلق بك.

- 11-

قدرة تسبر غور أسرارك.

وعقلاً يفكر فيك دائمًا ويتحد بحكمتك ويعرف كيف يحبك أيها الحب الزاخر بكل حكمة.

أمدك يا ربى أدين لك بالحياة.

أنت حياتي وبدونك أنا هالك.

بك أمتلئ فرحًا ... وبدونك أعيش يائسًا عديم الرجاء.

أنت ينبوع الحياة ... لا شيء في الوجود يعادل رقتك وحنانك.

أنت الذي يكمن فيك الحب و الكمال.

حلاوة عشرتك شغلى الشاغل.

يا نجدتي كيف لا أجدك وأنت وجودي؟!

اجعل من قلبي مسكنًا لك ومن نفسى مستقرًا.

كن حافظًا لشفتى فأنت رجائي.

بُعدك عني هوانٌ بل موتّ.

إن أذكرك تحيا نفسي ... ظهورك لي شبع لروحي ... ابتعادك حزن وتنهد لقلبي.

إلهي ... متى ألتقي بك في ملكوتك؟

متى أراك وجهًا لوجه؟

حياتي ومسرتي أنت، لماذا تحجب وجهك عني؟

أنت سعادة قلبي، لماذا تتباعد؟

رب الجمال ... مشتهى نفسي ... مطمع فــوادي ... مــا أطيب رائحتك، إنها نشوة حياتي.

" الإنسان لا يَراني ويَعيش " (خروج ٣٣ - ٢٠).

لو علمت بهذا التحذير فلن أراك.

لأمت يا سيد لأراك ... وأراك وأموت.

لا أريد الحياة ... أريد الموت.

" لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح " (في ١ - ٢٣). ليتني أموت لأراه ... لن يطيب لي العيش إلا مع المسيح.

إلهي ... تسلّم نفسي.

أنت مسرتي، لك قلبي ... أنت غذاء روحي، فأطعمني.

أيها الرب إله القوات تولَّى قيادة نفسي.

يا ضياء عيني، أضيء حياتي.

أيها النغم العذب نسق كل شيء فيّ.

أيها العطر الإلهي أنعشني.

يا كلمة اللَّه ثبتني ... فرِّح قلب عبدك.

أدخل هذه النفس إلى رحابك لتتذوق حلو مذاقك لأن حلوتك لن تنتهى.

أفض عليها من أضوائك أيها النور الدائم فتعرفك وتفهمك وتعشقك.

كيف تحبك نفسي وهي في فتور من نحوك، بعيدة عن معرفتك، ممتنعة عن فهمك، عاجزة عن إدراكك ... بالرغم من أشعاع أنوارك!

" النور يُضيء في الظُّلمة، والظُّلمة لم تُدركه " (يو ١ - ٥).

يا ضياء كل نفس ... الحق الساطع ... النور الحقيقي الذي يضيء كل إنسان أتيًا إلى العالم.

لقد أتى ولم يقبله العالم "لأن محبة العالم عداوة للَّه" (يع٤:٤).

بدد يا ربي كل الظلمات التي تسربت إلى أعماق نفسي ... متى تراك وتدركك ... وتعرفك حينما تستقبلك ... وتحبك إذا ما عرفتك؟!

كل من يعرفك يحبك ... ويحبك أكثر من ذاته ... يترك كل شيء ويتبعك.

الهي ... ما لم أحبك كما ينبغي فذلك لأنني لم أصل بعد الله عمق معرفتك.

في قصور معرفتي بك فتور لحبي نحوك، وبالتالي فتور لفرحة قلبي التي ظفرت بها.

وأسفاه! لقد استعبدتني مغريات العالم ... وبعدتني عنك وأنت بهجة قلبي ... لقد حرمتني منك وحدك حتى جعلتني أرتبط بمواثيق زائفة مع تفاهات العالم ...

وفي أوقات شقائي أعطيت هذا القلب - الدي لك حق امتلاكه وحدك، بكل ما فيه من تضحية وحب - كل الأباطيل. وأصبحت بارتباطي بتلك الأشياء أكثر تفاهة منها ذاتها!

ومن ثُمَّ يا إلهي لم تُعُدُّ بهجتي قط، ولم يكن لي صلة بك، فقد صرت رمادًا تذريه الرياح.

الجسد غاية مسرتي أما النفس فهي مسرتك.

كل ما يمر بي يستهويه قلبي ... يغري ويستبد بخاطري ... يوحي ويسيطر على أقوالى.

أما أنت يا سيدي أزلي لن تتغير.

تملك في سمائك أما أنا فأنحدر إلى التراب.

أنت سماوي أما أنا فأرضيٌّ.

تُرى متى يتلاقى "الأضداد" الأرضى مع السماوي؟!

# شقاءالإنسان

إلهي ... متى يستقيم عوج طبيعتى على نهـج صـلاحك لأقترب من كمالك؟!

الوحدة، السكون، الحق، الطهارة ... كلها يا سيدي مستحبة لدبك.

> الجموع، الضوضاء، الكذب، الحسد مكرمة عندى. ماذا أزيد على ذلك.

> > أنت محب، منان، قدوس و عادل.

البشر.

أما أنا فشرير، محب لذاتي، خاطئ وظالم.

أنت النور، الحياة، الدواء، البهجة والحق المُطلق. أما أنا فظلام، موت، مرض وتعاسة تفاهة مُطلقة كسائر

> إلهي ...أي لسان يربطني بك ... تفضل واسمعني: أنا جبلتك. مُنذر بالضياع، مخلوق وأموت.

أنا صنيع يديك، مآلى إلى العدم، بك أحيا.

ذراعاك اللتان صنعتاني وجبلتاني.

يداك اللتان سُمِّرتا على الصليب من أجلى.

أتزدري يا ربى عمل يديك؟ أنظر إلى جراحاتهما العميقة.

على يديك كتبت اسمى ... فاقرأ عليهما ما سطرته وأنقذني.

إنها خلقتك التي تتنهد وتغزع إليك لتصنع منها خليقة جدبدة.

الطين الذي صنعته بيديك يتوسل إليك ضارعًا مستصرخا. فأحيى هذا الطين لأنك أنت الحياة.

إلهى ... رد له صورته الأولى وبهاءها.

عفوًا يا إلهي ... إن كانت أيامي، وهي لا تذكر، تسمح لنفسها بأن تناجيك.

من هو الإنسان الذي يتجاسر ويخاطبك!؟

اغفر لي بارب جسارتي.

اغفر العبد الذي يجرؤ ويرفع صوته في وجه سيده. يدفعني الألم للكلام.

تضطرني الشدة لاستدعاء الطبيب لأني مريض ... أنشد النور الأنى كفيف البصر ... والحياة الأني ميت.

هذا الطيب.

هذه الأنوار.

هذه الحياة.

أليست كلها أنت يا يسوع الناصري؟

coptic-books|blogspot.com

- 77 -

ارحمني يا ابن داود ... يا ينبوع الرحمة استمع إلى صلاة المريض.

أنت النور الذي يمر بكل إنسان.

قف قليلاً أمام أعمى، مد إليه يدك ليقترب منك ويبصر النور في أنوارك.

مُرْ ميتًا ليخرج من القبر وتدب فيه الحياة من جديد.

من أنا يا سيد لأرفع إليك صلاتي؟!

ويلي ما لم تُحطِّم في نفسي الغرور والكبرياء.

إني جثة فاسدة ومرعى للديدان. عفونة ومأكل للنار.

" الإنسان مولود المرأة، قليل الأيام وشبعان تعبًا " (أي ١٤ - ١). إنسان هو والتفاهة سواء بسواء.

"إنسان في كرامة ولا يفهم يشبه البهائم التي تُباد " (مز ٤٩ - ٢٠). ألست أيضًا هوة تحنقها الظلمة، أرضًا ملعونة، طفلًا أحمق، إناء مذلة، نسل الخطية، حياة مزيجًا من صنوف الألم ... فمتى تنتهي تلك الحياة بشدائدها؟

يا لتعاستي! الشقاء نصيبي فكيف يكون مصيري؟ كيف دخلت الحياة وكيف أخرج منها؟ ذلك ما أجهله؟ تعيس وميت. أرى أيامي تمر كظل.

حياتي تضمحل كالسحاب الذي يحجب ضوء القمر ثم

كزهرة على عودها تذبل وتجف قبل أن تتفتح.

يا لها من حياة فانية سريعة الزوال!! حياة لا أمان لها.

تقسو و لا تشفق، تسحق و لا تترفق.

ضحكاتها بكاء.

نعيمها شقاء.

بهجتها حسرات.

شهواتها لحظات. أي عزيز لم تذله؟

اي صحيح لو توجعه؟

أي هناء لن تمحوه؟

أي حي لن يموت؟

إن اضطرابًا مفاجئًا قد يضع نهاية لحياتنا.

وإن ما يزيد نهايتنا تعاسة هو أنه رغم موتنا الأكيد نجهل تمامًا ساعة موتنا.

تلك الساعة تأتي حينما لا نتوقعها لتنزع منا حياتنا وتقضي على خططنا و آمالنا.

- 40

# موتالخطية

إلهي ... إن حرماني من أنوارك يفضي إلى الموت أو بالحري إلى العدم.

وليس الموت بشيء في حد ذاته ولكنه موت للروح بفعل الخطية.

أخطاؤنا تجرفنا بقوة كماء ينصب في منحدر. ونلنا عقابًا عادلا جزاء ما اقترفنا.

ومادام حقايا إلهي أنه بدونك لم يكن للحياة وجود ... فما من شك أن الخطية تدمِّرنا ... وتدمِّرنا لأنها تفصلنا عنك أنت يا أصل الخليقة وعلة الوجود!

> يا كلمة الله. يا سيد الكل.

بك كل شيء كان، وبدونك لم يكن شيء مما كان.

يا لشقائي! فالظلمات كثيرًا ما اكتنفتني وأنت النور ولم

ويلٌ لى ... فما أكثر الحماقات التي ارتكبتها. وأنت الحقيقية ولم أطلب مشورتك.

وأنت الطريق وضللت طريقي زمنا وملت عن طريقك.

هل يعلم الإنسان شيئا عن كيفية موته؟ وفي أي زمان أو مكان يموت؟ ورغمًا عن ذلك نعلم أننا سنموت.

هذه يا سيدي المأساة الكبرى للإنسان. إنها مأساتي و لا أرهبها!

غاصت نفسى في لجة الآلام ولم أتوجّع ولم أطلق صراخ الشدة نحوك!

إلهى ... سأصرخ قبل فنائى أو بالحرى لكيلا أهلك وأحيا في مسكنك.

استجب لي إذن فأحدِّثك عن شقائي وأعترف لك دون خجل بتفاهتي.

أسرع لنجدتي فأنت قوتي، معيني، صلاحي وملجأي. تعال أيها النور لأنه بدونك لا أرى شيئًا.

اقترب أيها المجد اللانهائي فأنت سعادتي. أظهر لي ذاتك فتحيا نفسي.

ويلٌ لي ... فقد ضربني الموت بضربات متعددة وأنت الحياة وكنت ميتًا بانفصالي عنك.

ويلٌ لي ... فقد أصبِت بجراحات كثيرة وكنت أنت سلامي وتهاونت.

ويلٌ لي ... فإني كثيرًا ما ارتميت في أحضان الشر وما فيها من هلاك واستسلمت.

أنت الطريق والحق والحياة. بددت الظلمة وكسرت شوكة الموت.

أيها النور بدونك تخوض كل الأشياء في الظلمات. أيها الطريق كل من حاد عنه ضلّ سبيله.

أنت الحقيقة وكل من يتوارى عنها لا يجد إلا الرياء.

أنت الحياة وبدونك يجتاح الموت كل مكان.

ردِّدْ هذه الكلمة. ليكن نور.

لأرى النور وأبتعد عن الظلمة. لأبصر الطريق وأتجنب الطرق الملتوية.

لأرى الحقيقة وأنأى عن الباطل.

لأرى الحياة وأنجو من الموت. إلهى، أضىء حياتى فأنت نوري، إلهامي وسلامي.

، وي على الله عن الله

\_ 1^

أطيعك إطاعة العروس لعريسها.

اغفر لى فإنى أخشى عدلك.

أيها النور واهب الخيرات، أسرع لتهب النور لمن لا

يبصر فتستميله إليك ... فالظلام يحيط به وظلام الموت بخنقه.

بدنده.

أرشده إلى طريق السلام، طريق مائدتك إلى مسكنك الدائم. أنت وحدك طريق الحياة بلا جدال.

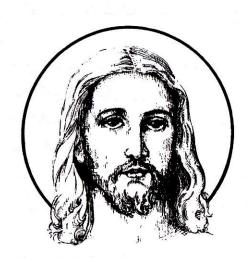

# النور الحقيقي

أيها النور غير المنظور.

مصدر الأنوار. مبعث الأضواء.

النور الذي تتلاشى أمامه كل أنوار صنعتها يداك. النور الذي منه تستمد الأنوار نورها.

الضياء الذي منه تأخذ الأضواء ضوءها.

النور الذي يبدد الظلام ويضيىء العتمة.

النور الإلهي الذي لا تستطيع السحب أن تُغطيه و لا الغمام أن يلفه.

النور الذي لا يستره ستار ولا تظلله ظلال.

أيها الكلمة الذي قال: ليكن نور.

ردُّدْ هذه الكلمة الآن أيضنًا ... لأن بعيدًا عن أضوائك الحقيقية تختفي الحقيقة ...

ليتني أبصر مجدك لأتبيّن حقيقة ضعفي وحقيقة أنوارك. اشتد جهلي وامتد طغياني فلا تغفل عني وأنــت وحــدك الصلاح والعدل.

أنت عزاء كل نفس حطّمها الحزن واستبد بها اليأس. أنت تاج الرجاء الذي يعصب جباه الظافرين المنتصرين.

النور الكاره لكل خطية لأنك قدوس وطاهر.

فأين القلب الذي جعلت منه هيكلاً ومسكنًا محببًا إليك؟! إذا انفصلت عنك فلن تصادفني إلا ضيقات ومتاعب.

وما لم تكن أنت سعادتي فباطل غنى العالم.

وفي وحشية وضراوة، مزقت شهواتي الجسدية بحرابها المسمومة، وحدة القلب القائمة بيننا، ثم نثرت أشلاءها على سائر الملذات.

وانغمست أنا في الشهوات ولكن شهوة واحدة لم تملأ قلبي. أنت صالح، محب وقلبك لن يتغير.

من يتبعك لا يضل طريقه و لا يخيب ظنه.

من يملكك ينل مشتهاه.

إن أميال قلبي تصرفني عن أن أميل إليك فأمالنني الهموم والأوجاع.

عندئذ صرخت إلى الحياة وهتفت.

أنا الهدم.

أما أنت يا إلهي فأجبتني بصوت احساناتك وقلت. "أنا البناء".

أما نفسي العمياء فانقادت للموت ولم تشته الحياة. وأصبحت عليلاً.

> \-000

واتجهت إليك أيها الطبيب أتوسل من نعمك واحساناتك ألا تهملني.

لأنك خلقتني وكونتني.

وكنت بعيدًا عنك فقربتني.

وكنت ميتًا فأحييتني بموتك ورفعت قدري وارتديت ثــوب ننائي.

أيها المالك إلى الأبد. أخليت ذاتك وأخذت شكل العبد!! سلمت نفسك بإرادتك لأجل خلاصي، أما أنا ففي عناد وإصرار بعت نفسي للخطية.

أما أنت فأسرعت إلىَّ لتمزق صك الموت.

حررتني من العبودية ونجوت أنا من العذاب الأبدي.

دعوتني باسمك. ودفعتني بدمك علامة أبدية.

من أجلي احتملت عذبات الصليب طوعًا لا كرهًا. عرضت نفسى للهلاك وكنت أنت منقذ لي.

وضعت حدًا لطغياني. شددتني وقويت عزيمتي.

- 27 -

استجبت لكل صلاة من أجلى.

فرجت كربتي وهديتني.

سمعت صوت تضرعي.

إنه بعض من احساناتك.

أنت وحدك المُمجَّد

عظيم أنت يا ربي قوي وقدير.

خلقت فأبدعت.

بنسمة منك صار التراب نفسًا حية.

رحيم على خليقتك عادل في مجاز اتك.

خدعتني نفسي وقالت أنت غني عن إلهي بك.

وتجاهلت أني مسكين، أعمى، عريان، بائس بلا حنو ولا شفقة.

وغررت بي نفسي فادعيتُ الحكمة.

وحاولت كبح شهواتي فجمحت.

ملكني كبريائي. وتشامخت فابتعدت عنك. وسرت في طريقي وحدى فسقطت.

حينئذ أدركت ضعفي واعترفت بتفاهتي.

وصرخت ...! فمددت لي يدك وانتشلتني.

الخير من طبيعتك.

أما الشر فمن صنع البشر.

كل ما أعطيتني من مواهب فهي من احساناتك فلا أجعلها تمجدني بل تمجدك.

<sup>rr</sup>- coptic-books.blogspot.com

فبأي شيء يتمجّد الإنسان؟! أبالشر الذي يفعله؟!

أم بالخير الذي لم يصنعه!

إلهي، لك وحدك ينبغي المجد والكرامة.

من يقبل تمجيدًا من إنسان فلن يسانده أمام العادل الديان. لا تدعني أتمجد فالمجد لك وحدك.

إلهى، امتدت رحمتك ومحبتك إلى كل الأرض. أفلا تترفق 

أشركتنا في أمجادك وأفضت علينا من نعمك احساناتك. أشبعت الفقراء من غنى محبتك.

ها نحن المعوزين من أو لادك.

خراف قطيعك الصغير.

افتح لنا أبوابك ليدخل الفقراء الذين أحببتهم ليرووا ظمأهم من ينابيع مائدتك ويمجدونك.

من يفتقر إلى غناك تغنيه.

من يتعالى عليك بعدم الخيرات.

إلهى، أعترف لك بأنى فساد.

ظل الموت.

ظلام داكن.

أرض الجحود والنكران.

تربة لا تُنبت إلا الخزى والعار. ثمارها الخطية والموت.

إلهي، أغضبتك وعفوت.

أخطأت إليك وغفرت.

تعديت وصاياك وتسامحت.

كنت على حافة الهاوية ولنجدتي أسرعت.

كم من مرة حطمت شباك الخطاة.

وقضيت على أسباب الخطية وبواعثها!

ولولا سهرك ورعايتك لأهلكتني شروري.

أحاطت بي سهام الشر وكنت الدرع الواقى فارتد كل سهم وانكسر.

كل من يسير في النور لا يعثر.

- 45 -

# \_إلهي عطشت إليك نفسي

كما أن قطعان الوعل تندفع نحو جداول المياه العذبة لتروي ظمأها... هكذا نفسي متعطشة إليك يا إلهي لتطفئ لهيب أشواقها.

نعم ...إن نفسي ظمأى إليك يا ينبوع الحياة الدائم ... متى تسكرنى نشوة عذوبتك!

متى أرحل عن أرض قفرة مجدبة لأتأمل قدرتك وجلالك وأرتوي من مياه رحمتك!

عطشت يا ربي.

عطشت يا إلهي.

متى أذهب إليك وأدنو منك!

متى تسعد نفسي بهذا اليوم يوم الفرحة واللقاء الذي صنعه الرب ليكون شهادة لنصرتى!

يوم مشرق لا يميل نهاره ولا تغرب شمسه ... هناك يدعوني صوت ينبعث من قلب رحيم مفعم بالحب قائلاً: أدخل إلى فرح سيدك (متى ٢٥) إلى النعيم الخالد في هذا المسكن الدائم لإلهك حيث تتجلى آيات قدرته وعظمته.

أدخل إلى فرح حقيقي تغمره السعادة الحقيقية ويطغي الخير على الشر ولا يتحالفان.

حياة هرب منها الحزن والكآبة والتنهد.

يا مسرة المسرات متى أدخل إلى مسكن راحتي! "أميلُ الآن لأنظر هذا المنظر العظيم" (خر٣-٣).

من الذي أمسكني عنك!

إني لم أعتق بعد.

إلى متى أنتظر الأراك!

ما سر انتظار*ي وأنت مقصدي!* 

ننتظر مخلصنا الذي صالحنا الآن في جسم بشريته الممجد (كو ٢١:١-٢٢) ننتظر عودته من العُرسِ لكي يدعونا إلى وليمته.

إلهي تعال و لا تتباطأ.

تعال واحمل إلينا سلامك.

حرِّر ْ نفوسنا لنتذوق حلاوة وجودك.

يا رجاء الأمم ومشتهى الشعوب أرنا وجهك فنخلص. يا ضياء خلاصي تعال وخلِّص نفسي فتعترف باسمك

المستوجب كل تسبيح.

سأظل من أجل شقائي المضطرب وسط أمواج فنائي رافعًا إليك صوت تضرعي.

ليتك يا ربى تسمع منى صراخات الأسى حتى أبلغ ميناء السلام.

طوبي لمن لا تنزعج قلوبهم ولا تخشي العواصف الهوجاء. الذين استحقوا أن يجدوا عندك أمنهم وسلامهم يا صخرة خلاصى التي تتكسر عندها الأمواج.

طوبي للذين في الحقيقة قد اجتازوا البحر إلى البر ... وغادروا المنفى إلى الوطن.. وخرجوا من السجن إلى السماء. إنهم يستمتعون بلذة الراحة المنشودة.

سعداء هم الذين تخطوا الشرور ... ولم يجردوا أنفسهم من الثياب التي خلعها عليهم السيد المسيح في ملكوته الأبدي الممجد. سلامك يسمو كل عاطفة.

تُسبِّح الملائكة في أنوارك وقد انعكس على جباههم ضياء الفرح والابتهاج.

لا أنين ولا نواح.

لا خصام و لا عداء.

تملك الملائكة معك يا الله.

أنوارك وشاح لهم من بهاء كرداءٍ ملوكي.

تيجانهم مرصَّعة باللآلئ من نور لا ينطفئ بريقها. يا عزاء القديسين وإكليل مجدهم.

في ديارك نعيم دائم.

أنوار ولا ظلام. سعادة ولا شقاء.

سلامة ولا ألم.

حركة بلا عناء.

خير ولا شر. حياة و لا موت.

الحب عندك لا يفتر.

الجمال لا يذبل. القوة لا تقهر .

النصرة لا تخذل.

طوبي لمن يجتاز في سلام بحر هذا العالم المتلاطم

الأمواج.

ولكن هل نستطيع أن نقود سفينتنا وحدنا إلى بر الطمأنينة و الأمان؟

إن بَعدنا عن مينائك يا ربي هبت الرياح ... ترنّحت بنا السفينة ... تقاذفتها الأمواج ... وفغرت المياه أفواهها لتبتلعنا

... إن وطن الراحة مازال بعيدًا تفصلنا وإياه أميال طوال ... ومن ثم لا نستطيع أن نلوح للوطن ونحييه ونحن في عرض البحر نعاني الأهوال ... ونذرف الدمع السخين ثمنًا لبلوغه.

ربي يسوع رجاء الجنس البشري.

حصننا وقوتنا ... أنوارك تضيء البحر.

هيجانه وعصيانه ... وتلمع في أعيننا كنجم يهدي سبيل رحلتنا.

ذراعاك القويتان هما وصليبك دفة حياتنا وخلاصنا توجهنا وتحمينا.

شمس الحق تضيء كنجم الصباح على شاطئ الوطن وأنت في لقائنا.

نضرع إليك وباسم الخلاص، ألا يفوتك، أننا كنا مبيعين وبدمك الكريم اقتنيتنا وصالحتنا.

استمع البينا يا الله السلام ورجاء كل الأرض وكل شواطئ البحار البعيدة.

نجِّنا ومجِّد اسمك لتبلغ سفينتنا ميناء الخلاص.